







لشيخ محمد بن عيسي الجابر و السيد كويشيرو ماتسورا

«كتاب في جريدة» مئة عدد و ربع مليار كتاب...

ولد «كتاب في جريدة» كفكرة عملاقة تخرج عن المألوف أو السائد في المشاريع الثقافية التقليدية في العالم وبالأخص في الوطن العربي. ولكن التحديات التي ولدت معه كانت تكبر وتتلاحق بموازاة مسيرة التحقق والبناء التي حملها تحت سقف منظمة اليونسكو — UNESCO التي بالتعاون مع MBI Foundation وقعّت في 19 /سبتمبر — أيلول/ 2003 إتفاقية أولى من نوعها لدعم الثقافة والتربية في المنطقة العربية من خلال مواصلة الدعم لاستمرار «كتاب في جريدة» وانقاذه من خطر التوقف وكذلك العمل على إصلاح المناهج وتحديث النظام التعليمي في الشرق الأوسط من أجل إرساء أسس التربية الحديثة بالإضافة إلى تعريب الانترنت وكل ما يمكن القيام به لترقية وتشجِيع ثقافة السلام والديمقراطية.

إنّ رؤساء تحرير كبريات الصحف اليومية العربية قد أقاموا، من خلال دعمهم لمنظمة اليونسكو في مشروع «كتاب في جريدة»، ومشاركتهم وإصرارهم على اجتياز مختلف الصعوبات والعوائق، صرحاً ثقافياً مميزاً في المجتمع العربي ومنحوا الإعلام دوراً رائداً في بناء الإنسان العربي المعاصر.

إلى جانبهم وقف المثقفون والأدباء والدارسون وهم منهل الإبداع ومنتجو الثقافة، يؤسسون بهذه التجربة الحضارية الأولى من نوعها حاضرة ثقافية ترقى إلى التحديات التي تواجهها الأمة العربية على أبواب القرن الحادي والعشرين.

كل هؤلًا التقوا تحت قبة المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو – التي كان لها الفضل الأكبر في إطلاق هذه المسيرة مُستلهمةً من نجاح تجربتها الأولى في أميركا اللاتينية وإسبانيا، "Periolibros" ولكن التجربة العربية «كتاب في جريدة» التي تسلمت «الشعلة الأولمبية» للكتاب ذهبت أبعد من التجربة الأم التي توقفت بعد ست سنوات في العدد رقم 66؛ وبهذا تكون المنطقة العربية قد حققت الرقم الأكبر في عدد السنوات والإصدارات في مواجهة التدهور الحاد الذي تعانيه العربية قد حققت الرقم الأكبر في عدد السنوات والإصدارات في مواجهة التدهور الحاد الذي تعانيه

الحاضرة الثقافية العربية في ميدان نقل المعرفة والقراءة وإشاعة الفنون، إذ أن أرقام الإحصاءات التي تصدرها الجهات الدولية المختصة كاليونسكو UNESCO والـ UNDP وغيرها تؤشر بخطر محدق يتهدد الثقافة العربية في مواكبة الانفجار المعرفي والعلمي والفني في العالم على أعتاب هذه الألفية الثالثة.

إن «كتاب في جريدة» الذي انطلق قبل عشر سنين شهد ولادة مشروع جديد يتيج لعموم الناس الوصول إلى أهم الأعمال الأدبية والفنية لكبار الأدباء والفنانين العرب، كما يهدف في إطار جهود منظمة اليونسكو للترويج للحوار بين الحضارات عبر توزيع المعرفة ونشرها على أوسع فئة من الناس في المنطقة العربية شهرياً في الصحف دون أي تكلفة مالية. إن تطور هذه المبادرة الإقليمية أمر مذهل خلال السنين العشر الماضية من نشر «كتاب في جريدة»، حيث تم توزيع مئة كتاب بمعدل مليونين ونصف مليون 2,500,000 كتاب لكل إصدار على كل الدول العربية، وبهذه الطريقة يكون قد أهدى هذا المشروع قرابة ربع مليار كتاب وصل إلى فئة من القراء لم تألف التعامل من قبل مع النتاج الثقافي والإبداعي، لذلك فإن علينا النظر إلى هذا الإنجاز على أنه الأول في المنطقة العربية من حيث الأهمية وعدد الكتب الموزعة والمشاركة الفعالة التي ولدتها.

إنطلاقاً من هذه المحصلة الإيجابية الكبيرة التي ترُدُّ على الحاجات الأساسية للمنطقة العربية في ميدان نشر المعرفة والإندماج الثقافي، فإننا نهنى على القائمين على هذه التجربة طيلة العشر سنوات المنصرمة من عمرها من رؤساء تحرير الصحف العربية الشريكة والهيئة الإستشارية والمؤسسة الراعية لدعمها اللا محدود والهيئة التنفيذية في كل من بيروت وباريس الملين لهذه المسيرة الاستمرار والتطور الدائمين.

سعادة السيد كويشير و ماتسورا مدير عام منظمة اليونسكو UNESCO

سورا معالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر كو المبعوث الخاص لمدير عام منظمة اليونسكو للتربية والتسامح والسلام والديموقراطية رئيس مؤسسة MBI Foundation







# ديوان الشعر العربي في الربع الأخير من القرن العشرين

#### مصر

الشعر، يوتوبيا الحياة الغائبة إعداد وتقديم: د. محمد بدوي

> ما يمكن قوله عن الشعر المصري في الربع الأخير من القرن العشرين ينطبق تقريبًا على الشعر العربي، إنه تاريخ القلق الخلاق الذي أنهي إجماعًا صنعته المؤسسة الثقافية. وهو قلق تجسد في ولع بالتجريب والبحث عن معنى جديد للشعر: لفته وإيقاعه وموضوعاته ووظائفه .. إلخ. وليس المدى الزمني طويلا بين ثورة شعراً عمر التفعيلة وبين الثورة على هذه الثورة، لكنها آلية التجريب المتسارع والكاشف عن قلق كامن في بنية الحياة العربية التي أدخلت في الحداثة في سياق معقد فارقت معه مياهها الهادئة المغلقة وأصبحت نهبًا لقلق الحداثة، الذي تجسد فيما يمكن تسميته بالرغبة في حرق المراحل والوصول بالتغيير إلى أقصى

> في مصر بُدئ في مناوشة الإجماع الذي تبناه شعراء التفعيلة مع ما يُسمى بجيل السبعينيات وهو جيل قلق تأثر بالترجمة التي يفقد فيها الشعر بعضًا من أهم خصائصه، وببيانات التجديد التي انتقلت إليه من البلاد العربية، بعد أن حدث مع سلطة يوليو، من إنقطاع تام عن التجريب الذي مارسته السريالية المصرية كما تمثلت في جماعة «الفن والحرية» التي تأسست مع نذر الحرب العالمية الثانية. أسقط شعراء السبعينيات سلطة النموذج الثابت من عليائه، ثم انقسموا: بعضهم لاذ ببعض ما تحقق، لكن آخرين انتقلوا كليًّا إِلى منطقة أخرى مغايرة، هي قصيدة النثر التي كانت الخروج الكبير، لتصبح هي المتن بعد أن كانت هامشًا حييًا. ومع هيمنتها بدًّا من عقد التسعينيات، أصبح الشعر تقريبًا بلا ضفاف: تحطم عموده وميزانه وشحبت المعيارية الصارمة الصلبة التي حكمت كتابته وقراءته وتلقيه.

وقد نتج عن ذلك، في جانب كثرة إنتاج هذا الشعر وقلة استهلاكه، وضعف النقاش فيه، مع زيادة ملحوظة

في عدد الشاعرات اللائي جئن من مواقع ثقافية غير تلك التي أتت منها زميلاتهن السابقات، وأصبحن «شعراء» حقيقيين لا ملهمات للشعراء، ولا معبرات عن الكوابح والمحرمات كما كان الوضع في السابق. لكن وضعية الشعر تلك أنتجت في جانب آخر، مغادرة الشعراء مواقع قديمة تقليدية لم يستطع الشعر الحر لدى الرواد أن يغادرها على نحو جذري مثل المديح والرثاء والهجاء السياسي، كما نتج عنها ارتياد مناطق جديدة تحتفل بالشخصي واليومي، وتطرح أسئلة الوجود مع حير ة معرفية معادية لليقين وتنميط الإنسان والشعر، ومن ثم تتعدد لغات هذا الشعر، وتتعدد وظائفه، ومحاولات إدماجه في السياق الثقافي والاجتماعي.

حقق الشعر في ربع القرن الأخير كثيرًا من القيم التي غابت عنه من قبل مثل إعادة الاعتبار للسرد والمشهد اليومي، ورفض مفهوم الشاعر كلي المعرفة صنو الزعيم وصاحب المشروع الشعري المكتمل، ورفض الوظيفة الأيديولوجية مثل حراسة اللغة، أو حراسة الأمل لدى الجماعة. لكنه، مع ذلك، يعاني من معضلات جمَّة، لعل أهمها ضعف علاقته بموروثه القومي والإنساني، وعجزه عن تسييج حدوده كنوع أدبي، فضلا عن انحساره وعزلته لا عن قرائه التقليديين فقط، بل عن نقاده الذين أصبحوا كالعملة النادرة، مما ينتج سيولة تعوق التفريق بين جيده ورديئه.

ولكن لعله ليس مسئولا عن هذا كله، أو لعل مسئولية الشعرا؛ في هذا جزئية، وإنما هي مسئولية ثقافة بكاملها لا تختص بقوم محددين في إقليم محدد.









تُواكبُ هذا العَدد أعمالٌ مختارةٌ لنُخبة من الفنانين التشكيليين

المصريين منتقاةٌ من مجموعات السيد صَّالح بركات – كاليري أجيال

مريم عبد العليم، محمد عبلا، سيف ونلي، أدهم ونلي، عادل السيوي،

هاني راشد، جورج بهجوري، كارم محروس، حازم طه حسين، عمر

فيومي، صلاح طاهر، آدم حنين، وجمال عبد الناصر.

























إنطلاقًا من العلاقة المشتبكة أفقياً وعمودياً بين النص والتشكيل الفني في المساحة المتسعة أكثر وأكثر للتجريد في الشعر والرسم الحديث وسعياً وراء تعبير أعمق وأغنى لعلاقة اللغة العربية بالرسم

عبر فن الخط والحرف التي شاعت في الأداء الحديث للفنانين العرب فإن «كتاب في جريدة» يحاول من خلال إشراك أكبر عدد من الفنانين التشكيليين إلى جانب الشعراء تكثيف الاداء الشعريُّ مَنظوراً ومقروءاً بكل أدواته ورموزه وإيحاءاته.

شوقى عبدالأمير

المدير التنفيذي

ندي دلاّل دوغان

الراعي محمد بن عيسى الجابر MBI AL JABER FOUNDATION

سكرتاريا وطباعة

هناء عيد

**المؤسس** شوقي عبد الأمير

المحرّر الأدبي

المحرر الادبي محمد مظلوم

المَقَّر

بيروت، لبنان يصدر بالتعاون مع وزارة الثقافة

تصميم و إخراج

Mind the gap, Beirut

الإستشارات الفنية

صالح بركات

غاليري أجيال، بيروت.

المطبعة

پول ناسیمیان،

الإستشارات القانونية

«القوتلي ومشاركوه ـ محامون»

المتابعة والتنسيق

محمد قشمر

الصحف الشريكة الهيئة الاستشارية الأهرام القاهرة أدونيس **الأيام** رام الله أحمد الصيّاد أحمد بن عثمان التويجري الأيام المنامة تشرین دمشق جابر عصفور الثورة صنعاء جودت فخر الدين الحوار نواكشوط سید یاسین الخليج الإمارات عبد الله الغذامي عبد الله يتيم الدستور عمّان **الرأي** عمّان عبد العزيز المقالح الراية الدوحة عبد الغفار حسين الرياض الرياض عبد الوهاب بو حديبة **الشعب** الجزائر فريال غزول الصباح بغداد محمدربيع الصحافة الخرطوم مهدي الحافظ ناصر الظاهري العرب طرابلس الغرب وتونس مجلة العربى الكويت ناصر العثمان القدس العربى لندن نهاد ابراهیم باشا

هشام نشّابة

يمنى العيد

خضع ترتيب أسماء الهيئة الإستشارية والصحف للتسلسل الألفبائي حسب الاسم الأول

النهار بيروت

الوطن مسقط

صورة الغلاف الخارجي: للفنان المصري عادل السيوي

كتاب في جريدة

عدد رقم 106 (6 حزيران 2007) الروشة – شارع شوران – سنتر دلفن – الطابق السادس تلفون/ فاكس 835 838 (1-496+)

تلفون (+961-3) 330 219 kitabfj@cyberia.net.lb kitabfjjarida@hotmail.com

nabrijarida@notman.com



### إبراهيم داود

ولـد في عـام 1961 بمحافظة المنوفية. درس الإدارة والمحاسبة، ويعمل صحفيًا في جريدة «الأهرام». من إصدارته: «تفاصيل» (1989)، «مطر خفيف في الخارج» 1993 ، «يبدو أنني جئت متأخرًا» 1998، «حالة مشي» 2007.

-2-

#### العدّاء

-1-

طريقٌ واضحٌ بشكلٍ مريبٌ و نهايتهُ و اضحةٌ وقفزةً واحدةً تكفي.. ليَتجاوز وخزاً خرجَ مُنذُ الصَّباحِ مَعَهُ

.. مُنْذُ سنواتٍ وهو.. هكذا! يتقدَّم قبل ((شارة)) البدء فيفقد قوَّتُهُ وَحَماسَهُ عندما يضطر "؟ بحكم اللعب ؟ أنْ يعود كما كان كان باستطاعته أنْ ينتظرَ ويأخذ نَفَساً عَميقاً أوْ يَعدُّ من واحدٍ إلى عشرة .. ولكنَّهُ منذ سنَّواتِ.. هكذا! لا

يستطيعُ ولا تحتملُ رئتاهُ نَفَساً عَميْقاً

قرَّر وَهُو يفتحُ عينيهُ هذا الصَّباح أَنْ يَقَطَعُ الشريطَ بصدرِهِ مَهِما كَلْفهُ الأمْرُ لأنَّهُ ؟ كما قال ؟ يتدرَّبُ من أجل هذا

واستطاع ؟ بمفرده ؟ أَنْ يَقطَعَهُ عِشْرينَ مَرَّةً بدونَ مَنافسين وَانتصرَ لنفسِهِ على الطرقِ الجانبيَّةِ!

أحسَّ قُوَّةً غَريبة تدفعُهُ إلى هُنَاكَ انتظرَ المُنافسينَ ؟ طَويْلاً ؟ وَلَمْ يأتِ أحدٌ وبعدَ أَنْ جِلسَ إلى خُطِّ البدايةِ اكتشفَ أنَّ الهدفَ ؟ الشريطُ الذي ينبغي أنْ يقطعَهُ بصدرهِ ؟

اختفى من مكانه!

جمال عبد الناصر

لم يهتمّ أبداً بمُتَابعة النُّجوم لأنَّهُ يُعلقُ الشَّبَّاكَ دائماً ولا ينظرُ إلى السَّماءِ أبداً لأنَّ اللهَ طِوالَ الوقتِ مَعَهُ ولم يفهم كيف سيلتقي بحبيبته

يَجري

-3-

عندما يتحسس عضلات صدره وهو في الطريق إلى النوم يتأكّدُ – أكثرَ – أنَّ حياةً ما في مكانٍ ما أبسطُ

### أحمد طه

ولد في عام 1948بالقاهرة. من مؤسسي جماعة «أصوات». يدرِّس العربية. من إصدارته: «لا تفارق اسمي» ، 1980 و«الطاولة 48» 1992 و «إمبراطورية الحوائط» 1994 .

#### حائط التكوين

ذات صباح آخر

ذات صباح استيقظ فلاحٌ ونظر حواليه فلم ير دخاناً يحومُ حول أسقف البيوت ولا نيلاً يتأرجحُ على رؤوس البنات ولم يسمع امرأة تعني لطفلها الصّاحي من الموْت ولا رجالاً يسعلون، فتخرجُ من صدورِهم روائحُ الزوجات ولا عفريتاً يقهقهُ عائداً إلى القبور وهكذا قرَّر أنْ تكونَ شبرا فكانت شبرا

استيقظ ملك و اليه ونظر حواليه فلم ير ستائر تحجب سريره فلم ير ستائر تحجب سريره ولا علماً يرفرف بجوار نافذته و لم يجد فخذاً ناعماً بين ساقيه ولا سجادة تغطي الأعشاب بدورة المياه و لم يسمع همهمة الحراس ولا تعقعة سلاحهم وهكذا وهكذا قرر أنْ يكون ملكاً على شبرا تملكة شبرا فكانت مملكة شبرا وكان علمها المصنوع من لفائف الأطفال ومحارم النساء

ذات صباح آخر استيقظ جنراًلٌ ونظر حواليه فلم يجدْ خندقاً حول سَرِيْرهِ ولا قماشاً كاكياً على جسده ولا خنجراً تحت وسادته ولم ير حدوداً يدافعُ عَنها ولا أعداء يُحارِبُهُم ولا خريطة يُشيرُ إليها بِعَصَاهُ وهكذا

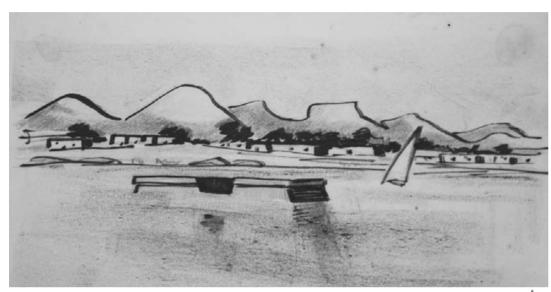

أدهم ونلي

قرَّرَ أَنْ يكونَ جنرالاً لشبرا تَمَاماً كما كانَ في أحلامه فكانت جنرالية شبرا وكانت حدودُها التي تمتدُّ من تمثال رمسيس جنوباً إلى موقف الترام شمالاً

ذات صباح أخير استيقظ دكتاتور ونظر حواليه فلم يجد ثورة تثقل حقائب التلاميذ فلم يجد ثورة تثقل حقائب التلاميذ ولا حرباً وطنية تقلل رواد المقاهي ولا مؤامرة تجبطها أجهزة الإعلام ولا أغنية تتحد شعن فحولته وهمكذا وهمكذا قرر أن يكون زعيماً لشبرا تماماً كما رأى في أحلامه فكانت شبرا فكانت شبرا للعالم الثالث.

### أحمد يماني

ولد في عام 1970 بالقاهرة. درس اللغة العربية. يعيش في إسبانيا منذ عام 2000 ، طالب بالدراسات العليا جامعة كومبلوتنسي – مدريد. من إصدارته «شوارع الأبيض والأسود» 1995 ، «تحت شجرة العائلة» 1998 ، «وردات في الرأس» 2001.

#### أجراس

خرجت من بيتها الصغير إلى سريري في الرحلة التي قطعها الآلاف قبلي بقلوب متبلة تركوها في الشوارع الكبيرة والحواري الضيقة رأيت رأسي وقد دحرجتها الرياح وعينان جاحظتان تسيل منهما الدموع وقد اشتبك سهم في قرنية إحداهما كنت أعرف من سأقابل في هذا الشارع ومن سيظهر فجراً في الشارع الآخر.

الكلمات نفسها كنت أعرفها الكلمات التي يجب أنْ أتركها في كلِّ مكان ليسمحوا في بعبور مستريح الكلمات كانت زادي الوحيد. وكلما اعتقدت أنني قريب من السرير أنني على وشك ملامسة أطرافه كانت قدماي تنزلقان مسافة أبعد والطريق يضيع أكثر. على أحد الأبواب جذبتني امرأة تحسست وجهي قالت هل يُمكن العودة إلى البيت لتبدأ من هناك مرة ثانية؟

كان يجب أن أبتسم لها لكن صوتي كان مُختنقاً والوصول إلى بيت أو سرير والوصول إلى بيت أو سرير مسألة لا يمكن التعويل عليها ما دامت ملابسي قد اهترأت وظافري استطاعت اختراق شعري الملبد وهطلت الأمطار فوقي. وعندما أغمضت عيني وفتحتهما رأيت بيتها الصغير وسريري يتار جحان أمامي يتار جحان أمامي كجرسين عملاقين في كنيسة فارغة كان علي التشبث بأحدهما ولو مؤقتاً كنهما لم يتوقفا أبداً.

الرحلة التي خططت لها منذ اليوم الأول وتعلمت كيفية العودة دون نقطة دم واحدة وكم من مرة عدت سالماً، لكن هذه المدينة التفت طرقاتها أكثر مما يجب، ومع أنها لا تعرف الضباب تقريباً إلا أن الرؤية غائمة بفعل أي شيء وهكذا لا يمكن لأحد أن يفكر في العودة سواء للبيت أو للسرير، كل ما يجب أن يتمناه رصيف صغير وأناس يقدرون مصارع العشاق.



صلاح طاهر

# أسامة الدناصوري

ولد في عام 1960 بمحافظة كفر الشيخ، وتوفى في عام 2007 درس العلوم. له « حراشف الجهم» 1991، « مثل ذئب أعمى» 1996, « على هيئة واحد شبهي» بالعامية (2001)، « عين سارحة وعين مندهشة» 2003 ، وكتابه النثري الأخير «كلبي الهرم .. كلبي الحبيب» 2007.

#### على مشارف الحقول

لا أكذبكم القول: لَمْ أَكِنْ أُعنى بها مثقالَ ذرَّةٍ من قبل! و إنْ شئتم الصدق-لِّمْ أَكَنْ أَدْرِي أَنِي جِدِّ مولعٌ بها قَبْلَ هَذه الليلة.

... الكلابُ ما أجملَهَا من كائنات! انبحوا أيُّها الأخوةُ لكم أودُّ لو وقفتُ في الشرفة ورفعتُ لكم عقيرتي لكنَّ نباحي يدوِّي في جوفي فقط!

لا عليكم ها نحنُ آخرَ الليل وها هي الشوارعُ تعودُ ملكاً لكم

تحت أيديكم الآن مدينة بكاملها وبالكاد، ترونَ كلَّ حين شبحَ آدميّ يمرُّ بكم سريعاً حابساً أنفاسَهُ تهيِّجكُم رِائِحةُ خَوْفِهِ التي تثيرُ غثيانكم فتطاردُونَهُ.. حتى َيتعثّر في ثوبه.. ٰ فتضحكو ن ثم ترجعون سعداء وقانعين

> هيا أقيموا أعراسكم وإن شئتم: حروبكم فَقُط. لأجل خاطري لا تكفّوا عن النباح

أجلْ.. أجلْ هذا أنتَ أيُّها الأزعرُ المِهيب كيفَ لِيْ أَنْ أَجِهلَ صُوتَك؟

كأني بك الآن تسبُّ أحَدَهُم بلْ كَأَنَّكَ تهزأُ بهِ فَقَطْ فيضحكُ الآُخرَوَنَ.

ما أسعدكم معشر الْكلاب إنكم تضحكون كثيرا تضحكون و تتقاتلو نَ وتتسافدون وتتنابزونَ بالألقاب وتتناجون يا لكم من سعداء.. حقاً لكن مهلا أنا ابن ريفٍ مثلكم ومثلكم لا أُفهم: لمَ أنا هنا؟

لكن حظّي ليسَ بالغَ السوء

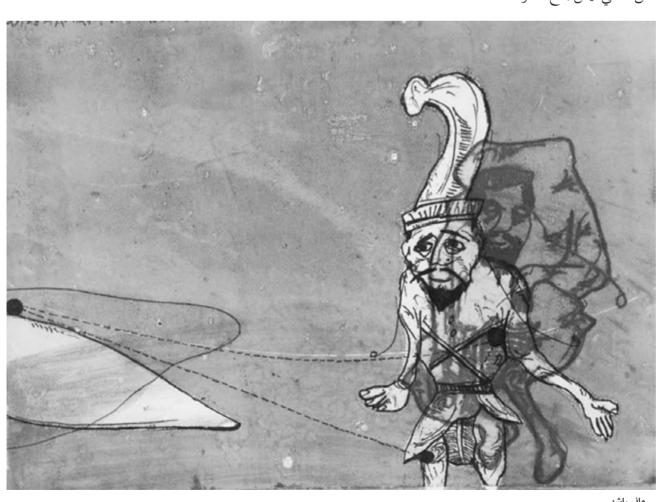

إذ لفظتني المدينةُ إلى مشارف الحقول

التي تستسلمُ مقهورةً.. واحدةً إثر

في حيّ عّامرٍ بالخرائب

بلُّ ماذا نحن فاعلون في الغد

تلك المالك

إذنْ ماذا أنتم

. أيُّها الرفاق؟

هاني راشد



### إيمان مرسال

ولدت في عام 1967 بمحافظة المنصورة. وتعد للدكتواره في الأدب المقارن. تعيش بكندا منذ سنوات. من إصدارتها «ممر معتم يصلح لتعلم الرقص» 1995، «المشي أطول وقت ممكن» 1997، «جغرافية بديلة» 2006.

#### دكَّانُ خرائط

بإمكانك تخيله عائداً من الحرب للك الحروب التي تنمو في مكان آخر ليعود بعض أفرادها بذكريات قد تبدو كافية لصناعة فيلم شبه واقعي المهم أنه عاد من صحراء في شمال إفريقيا، وبخبرة في العطش افتتح دكاناً لبيع العصائر. كان يضع الثلج فوق المشروبات الصحية التي أصبحت في أواخر كان يضع الثارة على على أمريكا في عهدها الجديد العادل حين اكتشف مياها تنز من الصناديق فتهيا له بحر، يابسة، ثم جزيرة من هنا تولدت لديه فكرة مشوشة عن الجغرافيا

لو مررت من هنا يوماً، في هذا الشارع الذي يشبه شرياناً مسدوداً في قلب مانهاتن سترى أُناساً ليسوا من هنا يدخلون ويخرجون ونادراً ما يشترون شيئاً أنا مرة رأيت امرأة تمسح التراب عن جبل وبنتاً ترسل خصلة من شعرها في بحيرة

ثم جاء حفيدُهُ الذي لم يذهب أبداً إلى الحرب

فَحُوَّل الدكانَ إلى مكان لبيع الخرائط.

وسمعتُ آخر يحاولُ أن يصفَ لآخر معه موقعَ بيته البعيد في قريته البعيدة بعيدة تظهر مثل نقطة في خريطة بلده البعيد.

أنا أمرُّ من هنا لا لأشاركَ هؤلاء الغرباءَ حسرتَهم لا لأشاركَ هؤلاء الغرباءَ حسرتَهم ولا لأضعَ الماء في النيل الذي يبدو مثل ثعبان نائم في الرسم المعلق في مواجهة الباب ولاحتى لأتأمّل ذلك البهاءَ الذي لا بدَّ كان هناك في أعلى الرّكبة اليمني لصاحب الدُّكان الأصليّ الذي أرى الآن صورتَه في زيِّ الجنديِّ ونيشانه دون أيِّ ذكْر لرجْله الخشبية وللماءِ الذي نزَّ من الصناديق.

أنا لا أعرفُ لماذا أمرُّ من هنا حقيقةً لكني الآنَ أشهدُ بعينيَّ بائعَ الخِرائطِ



آدم حنین

### جيهان عمر

ولــدت في عـام 1972 بالقاهرة. ودرست الفلسفة. متفرغة للكتابة. من إصداراتها «أقدام خفيفة» 2005 ، «قبل أن نكره باولو كويلهو» 2007.

#### أفعال يومية

أَصْمِتُ كصخرة أهدر كشلال. أتلوَّثُ بالنميمة.. أتحدَّثُ معَ سُحبِ أحبُّها أسحبُ رأسي كسُلحفاة داخلَ جَسَدِي..

أتضاءل كنملة أوشوش الرمال كنعامة أتطهر بعلاقات آثمة مع الأمواج.. أحط على قبر أمي كيمامة فقدت الذاكرة..

أطلب المزيد كطفلة أرضى بالقليل كنادمة أتلون كحرباء.. أتمرد كفاسقة أحتمي بحضن قطة أحسم القرارات كرجل.. أتوقف عن الطعام كزاهدة.. أتحرر من ملابسي

أبكي لأنَّ جَناح الفراشة تفتَّتَ في يدي.. أصعد الجبل بلا هدَف أعدو كغزال خائف أتوقف كأسد يستجمُّ أنهي القصيدةً.. من دون أنْ تفصح عن قصدها.

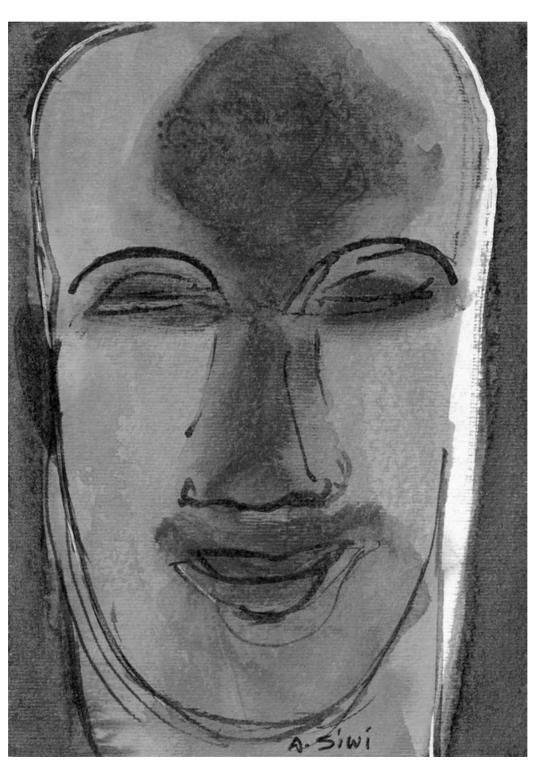

عادل السيوي



#### حسن خضر

ولد في عام 1975 بالسويس. درس اللغة العربية ويقوم بتدريسها في مدارس القاهرة. من إصداراته «عطرٌ ميت» 1998، «دائمًا يتحدث مع غائبين» 2002.

#### الأحجار آلمت أجسادنا

نحنُ الكلابَ الحقيقيينَ يزدادُ عواونا في العُتمة، العُتمة مملكتنا الشاسعةُ المسكونةُ بالانتظار والبرد.. جئنا هنا قبلَ أنْ تبنوا هذه البناياتِ وأنتم بعدُ لا تعرفونَ الكلامَ.

كانت الأرضُ كلُّها لنا وعُواونا يُعمَّرُ الليلَ انصتوا إليه وهو يعودُ دفعةً واحدةً حينَ تنقطعُ الكهرباءُ وتخرسُ لبعض الوقتِ آلاتُكم الحديثةُ

> تعرفونَ وفاءنا، طبعاً. انظروا ماذا فعلتُم أنتم بمصائر أصحابكم!

القططُ الخبيثةُ التي صاحبناها مرغمين؛ التي صاحبناها مرغمين؛ لأنها تعرف المدينة أكثر: حكتْ عنْ أعمال غريبة درَّبتها عليها بعضُ نسائكم عنْ تفاهاتكم في البيوت التي لا تستطيعون الوقوف في نوافذها العريضة المنين منائكم في الليل وعن بكائكم في الليل دون صوت..

حينَ صرْتُم كلبييّن تماماً تَركنا النهار لكم، لسعيكمْ، لعوائكمْ الخائب. نحنُ الكلابَ الحقيقيين

لا نحملُ سوءًا لأحد، لكنَّ خَوفَكم يوقظُ ذاكرةَ الطَّرائد فينا خوفكم يُسعِرُنا.

اتركوا الليل كنا لعوائنا الذي نادراً ما يَعُودُ بعد أنْ فارقنا الرمل والزراعات ولا تركضوا وراءنا في الشوارع فالأحجار آلمت أجسادنا وأقعدت كثيرين منا ر.ما.. إلى الأبد.



مريم عبد العليم

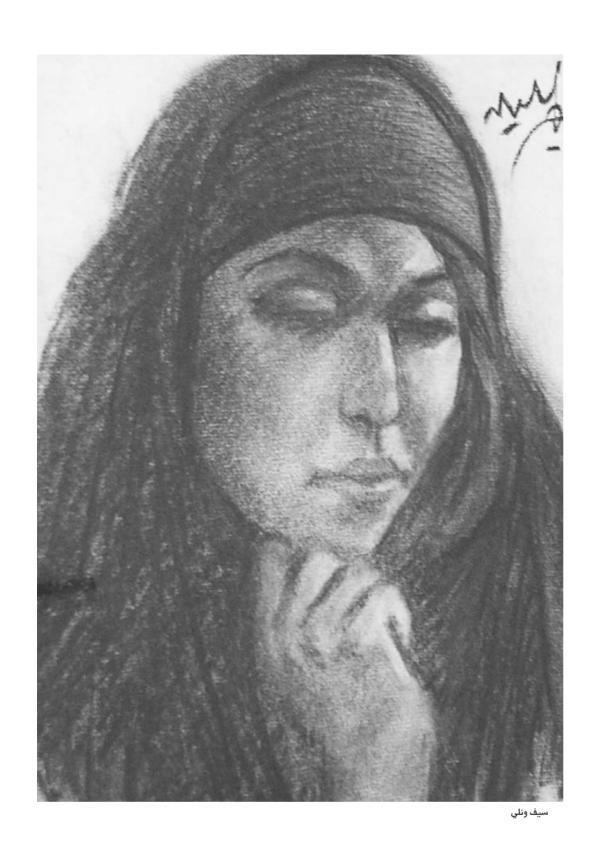

### حسن طلب

ولد في عام 1944 بسوهاج. حاصل على الدكتوراه في الفلسفة ويدرسها بجامعة حلوان. حصل على جائزة جائزة كافافيس عام 1995. من إصدارته «زمان الزبرجد» 1989 ، «أمة جيم» 1992 ، «لا نيل إلا النيل» 1993 ، «متتالية مصر» 2007.

#### فسيفساء

يا مرسلةً غز لانك في قمحي في كرمي.. تاركةً خيلك ما كان أضلَّ خروجك ليُ تحت الدوح.. وكان أضلك كنت مُصوّبةً نبلك والعشقُ استلَّكِ مساماً لكأنك كنت حُساماً بل لكأنك أنت المنذورة لي منذ زمانين.. منذ زمانين.. هل شجر الليلك؟ هل شجر الليلك؟ مهلك.. مهلك.. عن عنبي رُدِّي خيلك عن عنبي رُدِّي خيلك وبهتانك.. منهلك وبهتانك.. منهلك ويلي منك

أحببتُك حبًا:

لوْ قد تحتك كان أقلَّك

أوْ لوْ قد فوقك كان أظلَّكِ

أو لوْ قد حولكَ!

أو لوْ قد حولكَ!

منْ لي بك.. بيْ منْ لك؟

ولكنَّ الدَّوْح أحلَّكِ

ويليْ أوْ ويْلكِ

ويليْ أوْ ويْلكِ

لاْ ما تركتْ إلا جسداً

لوْ قلَّ الوصلُ اعتلَّ

فعُودي معتلَّكِ

هذيْ ساعةُ ما إِنْ ظِلِّ..

إلا ظلَّكِ

مما إنْ بعدكِ طيف حبيبة استهديتُ

ما إنْ بعدكِ طيف حبيبة استهديتُ

وما إنْ قبلكُ

فلتدعي غزلاني تغزو حقلكِ سوف بحقلي أفعل فعلكِ بل سوف أغنيكِ بل سوف أغنيكِ وأغويكِ لعلَّ فؤادكِ.. أو.. فلعلَّكِ ويلك! لي قلبّ.. لو أنَّ الحلم محلُّ كان أحلَّكِ على الك؟ هل لك؟ هل لك؟ أو لو كان حبيب دون حبيب ملَّ حبيبًا.. ما ملكِ



ومني ويلكَ

### حلمي سالم

ولد في عام 1953 بالمنوفية. درس الصحافة ويعمل بجريدة الأهالي ويرأس تحرير مجلة «أدب ونقد». من مؤسسي جماعة «إضاءة 77». حصل على جائزة كافافيس 1997، من إصدارته «سيرة بيروت» 1984، «فقه اللذة» 1993، «تحيات الحجر الكريم» 2003 ، «الثناء على الضعف» 2007.

#### الشِّعريَّة

هاتان السّاقان شهيقان: شهيق يهمس خذني، وشهيقٌ يصرخ إنا مفترِقان. عمودان من الدم المطلوق: الأول ورديّ شأنَ بكارات الأغشية البكر، الآخرُ فيه من الجرح القاني. كيف سأشرب سِمَّانة ساق السيدة إذا لم أنعتْها بالأيطل والظبي وأهتف إنهما الملعوقانِ. الساقانِ سؤالانِ عميقانِ انتصبا ساريتين، الساريتانِ بجمرهما المتأجّب تحترقان. الأم تقول: هما الفتنةُ تختبئان كسفّاحيْن، السُّفاحان بفن القنص عريقان، إذا كمنِا برهاة ليل، برهة ليل أخرى ينطلقان. هنا الساقان مثني ّ ربِّ وهما المنّاحان الخلاَّقان. الساقانُ مؤر جحتاًن بمشنقة، وعلى الحبْل يضيء المشنوقان. فماذا يخسر أهلُ الكُوكب إن جُرِّحتا ومشت ْ بقعٌ حتى الكاحل تشتجران وتعتنقان. وما قَدَري إن أُنهيتا بالشفتين الواقفُ في بابهما راع أُرِقٌ في عينيه الحرّاس الأرقونَ وبينهما جنديان بصابون الركبة أرقان. فويحك من هيمنة الساق على النص ومن هيمنة الوزن على الخفقان. اكسرْ: فالساقان حوافٌ في هوّات مفتوحات أو جيشان بعملاء الشهوة مخترَقانِ. اكسرْ فوراءَ الساقين عظامٌ تنخرها الرغبةُ ويروِّيها في الطلِّ نشازٌ فوق نشاز يصطفقان. اكسر : فالساقان النثرُ المتوتَّرُ وهما في العائلة الولدان العاقان. شهيقان احترقا فاحترق شهيقان. اكسرْ: فالساقان إذا أُشربتا كلُّ ثلاثين نهارا طَفْحَ الدم تصيران الشعريّة إذ عُجنتْ بالطمث وإذ كُسِرَ الْحُقّانِ. الأصدقُ قل: ساقا حبيبتي تصطكَّان إذا قبَّلتُهما خلسةً بجوار بائعة الشاي.

ساقا حبيبتي مضمومتان تحت المائدة وإحدى السّمانتين أغلظُ، وهي تشخبط بالرابيدو على أصول البحث.

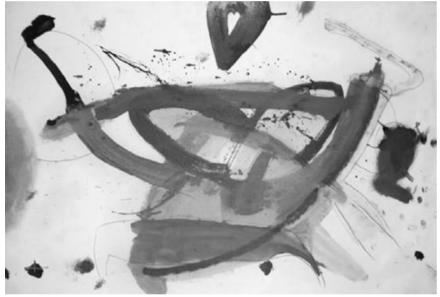

حازم طه حسی

2007 عدد **106** مزیران 2007

### رفعت سلاَّم

ولد في عام 1951 بمحافظة المنوفية. من مؤسسي جماعة «إضاءة 77». حصل على جائزة كافافيس عام 1993. من إصدارته «وردة الفوضى الجميلة» 1987، «إشراقات رفعت سلاَّم» 1992، «هكذا قُلتُ للهاوية» 1993، «إلى النَّهار الماضي» 1998، «كأنَّها نهاية الأرض» 1999.

#### مقاطع من قصيدة لماذا؟

لماذا تُدمنني المُفتَرَقات؟ كُل الطَّرقات مفتوحةٌ عليَّ، لي، وظهري إلى كُلِّ الطُّرقات. شموسٌ كثيرةٌ تختبئ في جسدي. وطيورٌ زرقاءٌ لا تهاجرُني. تُكلِّمُني، وتُغنِّي لي. أنامُ في غِنائِها، ولا تَنام.

> أنا مفترَقُ الأوقات. لا وقتَ لي.

صخرة في هزيع الفُصول.
تَخزِنُ الرِّياحَ والشهواتِ الغامضة،
كصرخة صامتة في مفرق النَّهول.
صخرة (أم وردة البازلت)
تنبو الحوادث عنها،
ملمومة، مشرعة على الجهات الفاصلة.
لها الأوقات متكاً أليف.
لها الفضاء أبجدية صاهلة.
صخرة صارخة على صمت الأفول.

فلماذا تضيقُ العبارةُ والوقت، لماذا يضيقُ عنِّي الجسد؟ حقلٌ خصيبٌ لاشتجار الشهواتِ النَّافرَة. أرضٌ تُبتُ الرَّغباتِ الجائرة، سماءٌ من طيورِ الأرق. جناحٌ بلا ريش. وفضاءٌ بلا أجنحة. فمَن يطلقُ – من جسدي – الصَّر خاتِ النَّابِحَة؟ هكذا.

صحوٌ جارحٌ، وظهيرةٌ رأسيَّةٌ لا تميلُ (مَن يَكُفُّ الشمسَ عنِي برهة أجلو بصيرتي الفاترة)، أو أُمشِّط شَعرِي

بالرِّياحِ الغابرِة؟) لا ليل لي، ولا نُعاس. مُنتَصِبٌ على قارعةٍ ضائعةٍ، مثل ذنبٍ شَرهٍ أو خطيئةٍ بريئة. منتظرٌ لحظتي المُضِيئة.

لاسهامَ في جُعبتي. صوَّبتُها - جميعاً - إلى كبد كائن غامض (لا اسم له عندي، وتَسميَاتُ الآخرين عَافَتْها القوارِضُ والعِثَّة). نفدت، وما نفذت. قبضةٌ خاويةٌ على عراء. هباءٌ أم بهاء ظلّي إلى الوراءِ جثةٌ طويلةٌ، بلا أكفان (ليست الشمسُ في مواجهتي، ولا القمرُ في رأسي).

فلَّمن تلك الجثةُ الطويلةُ في الأمام؟

لا ندم – سيدتي – ولا عزاء. لم نقطُف الوقت في وقته، ونسينا المواسِمَ حتى تخثر فينا، وأدركه العطن. فادفني الجثةَ من ساعديكِ بأقرب مقبرةٍ قادمة. لا أطلالَ، لا رثاء

أُسمِّيكِ قيلولتي (قيلولةٌ مثقوبةٌ بالطعنات الصدئة، راضيةً مرضيَّة). كيف أنامُ فيكِ، والطعناتُ تستيقظُ في جسدي؟ من ينتزعُ الخنجرَ المسمومَ من لحم الذاكرة؟ من الذي قتلَ النسيانَ والنوم؟

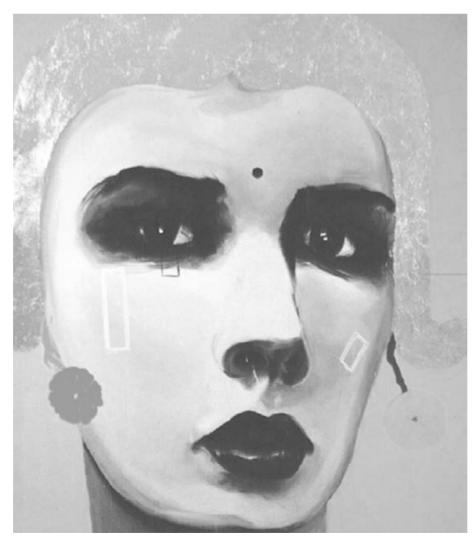

كارم محروس



### رنا التونسي

ولدت في عام 1981 بالقاهرة. درست الثقافة العربية بالجامعة الأمريكية. من إصدارتها «ذلك البيت الذي تنبعث منه الموسيقى» 1999، «وردة للأيام الأخيرة» 2003، «وطن اسمه الرغبة» 2006، «تاريخ قصير» 2007.

#### تاريخ قصير

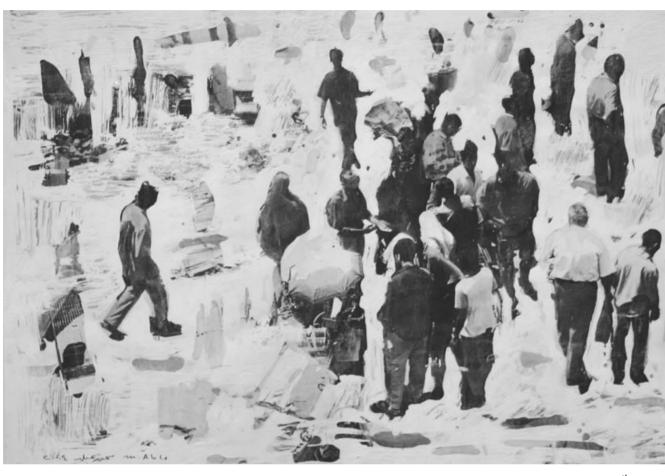

محمد عبلا

أجلسُ على شبَّاك خوفي أَطوِّحُ قدمي في الهواء وألعبُ أرجوحةَ النِّسيان. كلماتي قصيرةٌ كدقَّة الجَرَسِ حين لا يفتحُ البابَ أحدٌ الجميعُ مولعٌ بربط الصُّرر وتعليقها على حافة الحرمان والنغم. الصرر في بيتنا كثيرة ولا تحتوي على شيء نزرعها فقط لنرتكن إليها بدلاً من الصور. الصرر كثيرة في القلب. أجلسُ على حافة النافذة وأدخنُ أنفاسي كطفلة وحيدة كطفلةً سعيدةً في ساحة العطّب. تتسلُّلُ إِلِّيَّ مثلَ خَدَرٍ نَاعم الأنوثةُ تتسلَّلُ إليَّ ولا تأخذُني إلَّيهاً. وأنتَ تأخذني إليك. من سنطالعُ في وجهِ هذا الصَّباح الباردِ الأعزل صباح يمكنني طيّ ذراعِهِ بنظرة واحدة والناسُ عنديَ الرائحة. وجهٌ يحملُ طعمَ البحار ووجةٌ آخرُ شُكلَ الغبارِ، ورائحةَ الأغَطية.

عمر فنومي

#### يجبُ أَنْ أَنزَعَهَا عندما أستيقظُ أَطْفَى النورَ وأعودُ للنوم. أطفئ النورَ وأعودُ للنوم. أفتحُ عينيَّ مع صوت احتكاك الجريدة والبائع يلقيها أسفل عتبة الباب منذ أسبوع والجرائد تتكوَّمُ خلفه أفكّرُ في عدَّد الأخبار والجرائم والجثث، ليلا سألصقُ ورقةً على الباب: لا أحد هنا.

أحلمُ أنني في صندوق خشبي ملقى في بحر مع صحن فاكهة، كلما أقضمُ واحدةً تتحوَّلُ إلى قطعة مطاط ملتهبة أني جائعة أني جائعة أنظرُ إلى الصورة أعلى السرير قائلة: منظرُ إلى الصورة أعلى السرير قائلة: ما أسوأ رائحةُ المطاط المحترق. بالأمس حلمتُ أنَّ وجهي أصبحَ عجينةً متخمِّرةً صرختُ.. مددتُ يدي. مسمعتُ صرختي.. وشعرتُ بيدي ترتفعُ بتثاقل شديد لتدفعَ شيئاً لكنني في الحقيقة كنتُ كمنٌ يشاهدُ أحدا آخر.

حمَّامٌ دافئ ربما يجعلني أنامُ نوماً هادئاً. ألفٌ خصلات الشعر المتساقطة حول أصبعي وألقيها في الحوض. أنظرُ إلى وجهي على سطح المرآة الضبابي: هزيلة وباهتة كصبي لست امرأة.. ولست فتاة.. شعرت أنها توافقني، اليوم أشياء كثيرة تشاركني الرأي. تبعث إلى برسائل ينبغي أن أصدقها غداً سأردٌ عليها: الورقةُ أعلى السرير، بائع الجرائد، حلم المطاط والمرآة.

### زهرة يسرى

ولدت عام 1974 بضواحي القاهرة ودرست الأدب العربي. تدرس العربية. من إصدارتها «زجاج يتكسر» عام 1997، «يلزم بعض الوقت» 2000، «نصف وعي» 2006.

#### عندما أستيقظ. . سأفعل أشياء كثيرة

كما يحدثُ في كلِّ البلاد وكلِّ الحجرات.. أفتحُ الشبَّاكِ تستقبلُ عينايَ مشهدَ الصَّباح من الذاكرة قبلَ أنْ يغمرَ الضوءُ الغرفة أشربُ القهْوةَ ثمَّ أعودُ للنوم أنهضُ لآكلَ شيئاً أفكرُ قليلا.. أشردُ.. في لا شيء أعودُ لأنامَ مرَّةً أخرى أنامُ كثيراً وأنا نائمةٌ تكونُ لديَّ رغبةٌ قويةٌ في النوم وأنا نائمةٌ تكونُ لديَّ رغبةٌ قويةٌ في النوم الاستغراق فيه لدرجة عدم الاستيقاظ مرَّةً أخرى. ظلامٌ دامسٌ تعتادُهُ عيناي.

تخترقُ رأسي نقطةُ ضوءِ تنبعثُ من ثقب صغير

أتذكّر أنَّ هناكَ ورقة أعلَى السرير لا أدري لماذا أتذكّر ها الآنَ في الوقت الذي أفكّر في نقطة الضوء. أخسَّسُ الحائطَ حتى ألمس ذيلها.. أنتزع جزءاً أضعه على لساني ثمَّ أفركه بين السبابة والإبهام.. وأسدُّ الثقب هذا هو الظلام الحقيقيُّ.. الظلام المريحُ.. هذا هو الظلام الحقيقيُّ.. الظلام المريحُ.. أنظر إلى الصورة المعلقة فوق سريري، أنظم المرية على لساني. يدان تتلامسان في لحظة الخلق مذيلة بأسماء شهور العام. خمسة عشر عاماً وأنت هنا.. فوق سريري علامة على تاريخ، بالتأكيد أنا التي وضعتُها، علامة على تاريخ، بالتأكيد أنا التي وضعتُها، ربَّما كانَ موعداً أو يومَ ميلاد صديق. أردِّد التاريخ بصوت مرتفع لكنني لا أتذكر شيئاً في العلامة أو الصورة التي أصبحت جزءاً من الحائط.



### صفاء فتحي

ولدت في عام 1958 بالمنيا. حاصلة على الدكتوراه في الأدب المقارن. تكتب بالعربية والفرنسية. من إصدارتها: «...وليلة» 1969، «عرائس خشبية صغيرة تسبح في سموات المنيا وبرلين» 1998. ولها مسرحية ترجمت إلى العربية بعنوان «إرهاب».

#### قصيدة

كلُّ يوم كنت في سنة قديمة أذهب للمدرسة صباحاً على رمل الحوش أثر أقدام طائر، ينتهزُ فرصَّةَ غيابِ الأطفالِ ويحومُ على ضحكاتِهِمْ في الفناءِ يبتلعُ الفزعَ،

يمحو نشيدَ الصباح كيْ يغنّي التلاميذُ نشيدَ الصباح التالي

. تتعلقُ على عمودٍ ترى الليلَ ويعميهَا الصباحُ تأوي في العينين المحيط قلت وأنا أضربُ الصخرَ بقدمي،

على المقهى أسمعك الآن بعدها بسنوات

أقول للصخر كانتْ لك سوابقُ جريمة

كانت تنامُ في الماءِ

بين الشعر الذهبي لكابوس

أوصدتْ عليه رئتيها سأرسلُ لكَ الألغازَ في جوف حوت صغير

واللمسات للموجة الثانية

والثمالة في المدينة

أُسمعُ البنتَ تقولُ على مقهيً في مدينة برشلونة أنَّ الساعة تلحُّ والزمن ناضجُ

على عتبة فجرٍ أزرق أضعُ دمعَهُ في الحبر وأكتُبُهُ في مخطوطٍ ليصيرَ قديماً

فالعراءُ نواةً لحم

في تلك الليلةِ ركعت الخادماتُ أمامَ النار أسطورته

والغيبة وطنٌ وذاك وتلك الغيبةُ في المحيط زجاجةٌ في الماء

غطاءٌ ورديٌّ وفنجانُ القهوة ينتظرُ عندَ مفترق القرن وهلْ كتبنا الحركةَ على المحو والعشق على أكفِّ الشحاذين تُورٌ وسمكةٌ يحملانِ الوجودُ إلى أقصاه للهبات رموشٌ تسدلُها على الخطِّ، الحرفُ مُحروقٌ والحدوتة مبعثرةٌ على ساحةِ الأحلامِ الفضاءُ فجوة مني وإليك السطور.

نتوه. توت. يتوب. نقط



### عبدالمنعم رمضان

ولد بالقاهرة 1951 بالقاهرة. درس إدارة الأعمال. شارك في تأسيس جماعة أصوات. حصل على جائزة كافافيس عام 2001 ، من إصدارته «الغبار» 1994، «لماذا أيها الماضي تنام في حديقتي» 1995، «غريب على العائلة» 2000، «النشيد» 2002.

#### تقول: كن، تقول: داوني

لمّا تَعبنا مَنْ جُلُوْسنا في البّهُوِ نَحْدُلُهُ مَنْ كُثُرة التّحْديْقِ والرّنُوِ مَنْ كُثُرة التّحْديْقِ والرّنُوِ مَنْ كُثُرة التّحْديْقِ والرّنُو مَنْ كُثُرة التّحْديْقِ والرّنُو سَوى اجتناب رَغْوة الجسْمينِ الله وَنْ نَدُسٌ في الشَّوَار ع الصَّيْفيَّة ارْ تَباْكَنا وَانْ نَدُسُ في الشَّوار ع الصَّيْفيَّة ارْ تِباْكَنا في النَّوْرَهُ وَلَا نَعْرَفُ الفَّنُونِ النَّنَوُرَة وَكَانَ مَاملُ اللَّرْضيِّ كَانَ عاملُ المُتْحَفِ الفَّنُونِ وَالْبَصَّاصَ وَالْمُهُرِّبَيْنِ وَالْمُهُرِّبِيْنِ وَالْمُهُرِّبِيْنِ وَالْمُهُرِّبِيْنِ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْرِبِيْنِ وَالْمُعْرِبِيْنِ وَالْمُعْرِبِيْنِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْرِبِيْنِ وَالْمُعْرِبِيْنِ وَالْمُعْرِبِيْنِ وَمُعْرِنِيْنِ وَمُ مُنْ الْمُعْلِي مِن المُكانِ وَمُعْرِنِيْنِ وَمَعْرُونِيْ فَي عُيُونِيْمِ وَيَعْرِنِيْ وَمِعْمِ وَيَعْرِنِيْنَ وَمَعْرُونِيْ فَي عُيُونِيْمَ وَيَعْرِنِيْلُونَ سُرِيْالِيسِتْ آخَرُونَ وَمُ اللّهُ وَيَعْرِبُونَ وَمُ اللّهُ السَّهُوةِ وَلَى مَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ السَّهُونَ وَمُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهِ وَاللّهُ اللّهُ هُونَ وَلَا مُنْ صُعُدُونَ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

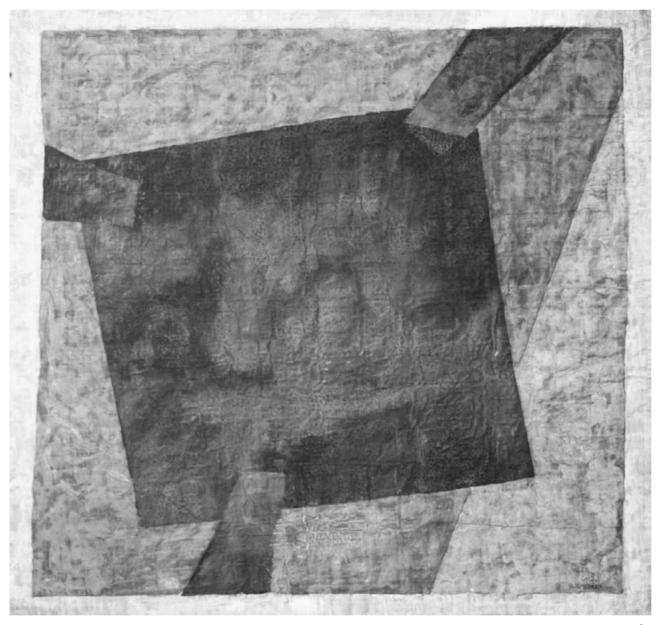

آدم حنین



الْجِسْمَيْنِ قَالَتْ: هَيْتَ لَكَ.

#### علاء خالد

ولد عام 1960بالإسكندرية، وما زال يعيش بها. درس العلوم الطبيعية. يصدر مع سلوى رشاد مجلة «أمكنة». من إصدارته «الجسد عالق بمشيئة حبر» 1990، «وتهب طقس الجسد للرمز» 1992، «حياة مبيتة» 1995، «كرسيان متقابلان» 2006.

#### ماراتونات ضاحكة

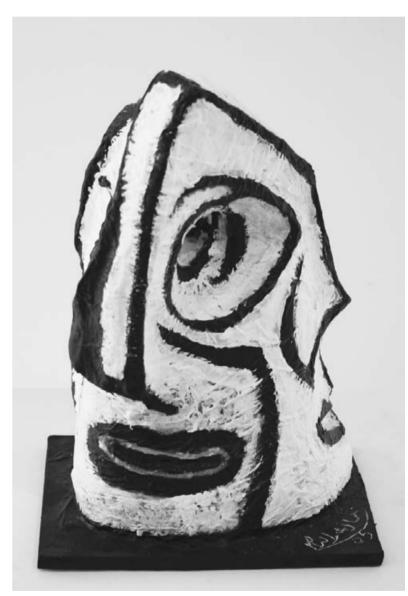

جمال عبد الناصر

كَانَ يَعْمَلُ بَوَّاباً لاحْدَى الْعِماْرَاْتِ الْمُجَاْورَة يَقْطَعُ كُلَّ يَوْمٍ مَارْاْتُوْنَاْتٍ ضَاحِكَةٍ للْعَيْشِ والْخِضَاْر بِجَانْبِيْ كَانَتْ هُنَاكَ مَحَطَّةٌ ظَلِيْلَةٌ، مَجْمُوْعَةُ مِنَ الْقُلَلِ عَلَّقَهَا جَارِيْ لِعَاْبِرِي السَّبِيْل

لا يَسْتَطْعَمَ بِأَيَّ مَاءَ إِلا بِهِذَا الْمَاءِ الْجَمَّاعِيِّ. إلا بِهِذَا الْمَاءِ الْجَمَّاعِيِّ. دَائِمًا أَحْدِيتُهُ تَفُوقُ قَدَمَهُ عُمْرًا وَطُولاً. لَسَيْرِهِ صَوْت خشن، وَلَكَنَّ هَذَهِ الْغَفُوةَ فِي الْقَدَمِ هِيَ أَكْثَرُ مَا تُشْعِرُنِي بِطِيْبَتِهِ هِيَ أَكْثَرُ مَا تُشْعِرُنِي بِطِيْبَتِهِ هِيَ وَعَفُوةٌ فِي لَسَانِه هِي وَغَفُوةٌ فِي لَسَانِه هِي وَغَفُوةٌ فِي لَسَانِه يَتَكَلَّمُ فَتَهْرُبُ الْحُرُوفَ فُ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ.

في إحْدَى المَرَّات، أَشَارَ إلى ْ جُزْء مَنْ سَبَّابَتِهِ وَأَحْبَرَنِيْ بأَنَّ حَبَّةً بِحَجْم الْفَاصُوْلَيا نَبَتَتْ فِي رأْس زَوْجَتِهِ. أَعَاْدَ عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ الطَّبِيْبُ. الطَّبِيْبُ أَيْضاً كَاْنَ يَرَى الْحُقُوْلَ التي يَحْتَفِظُ بِهَا فِيْ يَدِهِ وَتَحْت أَظَاْفِرِهِ.

> أَثْنَاءَ مُرُوْرِهِ، أَسْتَوْقِفُهُ وَأَسْأَلُهُ عَنَّ مَصِيْرِ حَبَّةِ الْفَاصُوْلَيا. يَهُزُّ يَدَهُ يَمِيْنَاً وَيَسَاْرَاً

كَقَاْرِبِ مَنْسِيٍّ وَسَطَ الْمِيْاْهِ. يَدُهُ الْمُرَّتَعِشَةُ كَانَتْ أَكْثَرَ حِكْمَةً. مِنْ سَيْرِهِ بَدَأْتُ أَحْدُسُ بِمَصِيْرِ تِلْكَ الْحَبَّةِ، أَحَيْانَا أَشَتُوْقَفُهُ أَحَيْانَا أَثْرُكُهُ يُكْمِلُ رِحْلَةَ الْجَمْعِ وَالطَّرْحِ إِلَى الْبَيْتِ

> وَلَكِنْ فِيْ كُلِّ الأَحْيَاْنِ لَمْ يَنْأَسْ مِنْ حُبِّهِ للْمِيَاْهُ وَالظَّلِّ. صار سُوَالَيْ مَحَطَّةً لِيْ أَيْضًا شُهُوْرٌ وَالْقَارِبُ يَمْتَلَيُّ بِالْمِيَاْهِ تَمِيُلُ الْيَدُ إِلَى نَاْحِيَةٍ وَاْحَدَةٍ.

فِيْ يَوْمِ أَزْهَرَتْ حَبَّةُ الْفَاْصُوْلِيَاْ وَعَاْدَ بِرَأْسِ زَوْجَتِهِ إلى مَوْطِنَهَا فِيْ الْحُقُوْل.

## عماد أبو صالح

ولد في عام 1967 بالمنصورة. يعمل صحفيا بجريدة الوفد. من إصدارته «أمور منتهية أصلا» 1995، «كلب ينبح ليقتل الوقت» 1996، «عجوز تؤلمه الضحكات» 1997، «قبور واسعة» 1999، «مهندس العالم» 2002.

#### سكوت

لنَتُوَقف دُقيقة واحدة.

انْظُروا للصِّ الطيِّبِ الذي يرفضُ أنْ يَنز عَ يَدَهُ منَ الخزينة! ابنُ مَنْ هذا الولدُ الجميل الذي لم يُحرك فَمَهُ على قطعةِ الشيكولاته؟ نعرفُ أنَّ عَاشَقْيْنَ سينتهزان هذه الفرْصَةَ ليُمْسِكَا يَدَيْهُمَا مُدَّةً أطول. إننا لُسنا مَسْوُولينِ عن الذينَ سَيتسلَّقُونَ حِبالَ الْمَطَرِ. على بُعد سنتيمترات تتوقّفُ قَدَمُ الشَّابُ الذي يَرْكُلُ أُمَّهُ. شكراً للمَوْتَي الذينَ يَسْتَغْرِقُوْنَ

دقيقةً في الواحدة ِظهرَ غدٍ. العمَّالُ والماكينات. الكلابُ والعصافير. نِحنُ لا نُعوِّلُ على القِطَطِ كَثِيْراً إِنَّها كائناتُّ رَدِيْئَة لا تصلُحْ لأيَّ شَيء علي الإطلاق. لا تحْرجنا منْ فَضْلاِّكَ أَيْها العازفُ، البيانو ماكينةٌ أيضاً. يا للخادمةِ التي يحترقُ الطعامُ أمامَهَا ولا تحركُ يَدَهَا لتُنْزِلَهُ. يا للدمعة الرَّائعة التي تتوقُّفُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْفَم. الْعَرَّبَةُ التي سَتَتحرَّكُ سَتَصْطَدِمُ بأخرى تتحرَّكُ في نفس اللحظة.

 أكثر -في الموت. للنائمين بصدق لا للتَّمْوُيْهُ والتحرُّكِ في الأحلام. ليسَ مُجرَّدُ صُدفة أَنْ يَظَلَّ الْمَجَاْنِيْنَ - فِيْ هَذَاْ الوقَت بالذات - دُونَ نَوْبَة هسْتَيْريَّة. والعَجَاْئِزُ أَيْضاً - نحنُ لا نُصَدَّقُ -ولا سعلةً واحدة؟! إِنَّنَا مُتَأَثِّرُونَ لأجْلِكِ أيَّتُها السيِّدةُ، نِصْف الْمُولُودِ فَيْ اَلْخَاْرِجِ وَتَرْفُضِيْنَ أَنْ تُنْزِلِيْ نِصْفُهُ الآخر؟! الشُّعَرَأْءُ؟ طَبْعًا ؟ سَيَقُوْلُوْنَ: «آهٍ. مَشْهَدٌ رَأْنعٌ لكن لَوْ يَكُف طِفْلُها عن الصَّرَاْخِ أيضاً!».

> هَاْ هِيَ مُعَلَّقَةٌ عِنْدَ الطَّابِقِ السَّابِعِ هَذِهِ الْفَتَاْةُ الْمُنْتَحِرَةُ أنتم لو سمحتُم للرَّجُل أَنْ يَلْتَقَطَهَا مِنْ شُرْفَتِهِ فَسَياخِذُهَا الرَّصَاصُّ حُجَّةً وَيَجتزُّ روءوسُ الأطفال.

> > وَ نُفكِّرُ سَوِيًا أَيُّها الإِخْوةُ رُبَّما نَفهمُ ما حدث.



### فاطمة قنديل

ولدت في عام 1958 بالقاهرة. درست اللغة وحصلت على الدكتواره في أدب جبران خليل جبران. تعمل أستاذة في جامعة حلوان. من إصداراتها: «صمت قطنة مبتلة» 2005، «حظر التجول» ويصدر لها :«أسئلة معلقة كالذبائح».

### عدَّةُ طُرُقْ تَقْطَعُها الطرُقْ

أُدَوِّنُ النِّسيَانْ نِسْياناً لَيْسَ أَبْيَضَ نَسْياناً لَيْسَ قرْطاً بَلْ كَطِفْلَة تَحْتَضِنُ دُمْيَةً، تَتَأَمِّلُ شَبَحاً لَا يُبُّصِرُهُ سواها، يَعْقدُ في مَسامِّها ؟ مُحايلاً ؟ شَبكَةَ الكَهرَباءْ.

يَحْبَلُ الرَّمادُ بنارِ لَمْ يَشَأَ أَنْ يُسَمِّيها النَّارَ كانَ يُحِبُّ أَنْ يُسَمِيها: عاشِقَةَ الهَشِيمْ أَوْ بَكَارَةَ الهَواءُ لَكِنَّ النَّارَ بَعْدَ أَنْ رَقَّعَتْ الفَضاء، أَسْمَتْ نَفْسَها أَخْطُبُوطاً، وجلسَتْ ؟ بِسَامٍ ؟ تقلّبُ الرَّمادْ.

> أُريدُ أَنْ أَبْعَثَ وَحيدةً أَنْ أُخَلِّد.. وَحيدةً رُبَّما أَعْتادُ الوِحْدة..

سَأْقامِرُ بآخرِ غَوْصَة في حَياتِي فَاتْرُكُوا ذَلِكُ الرِّيشَ الَّذي يَسْبَة على الكَلِمَاتْ.

صبَرنا عَشْرَةَ أَشْهُر حتى نَفْتَحَ وَصيَّة الشِّمس. و لمْ نُصدقْ أَنَّ الرَّعُونَةَ وصلتْ بِها إِلَى أَنْ تَكْتُبَ وَصِيَّتَها بنفسها، فاحْتَرَقَتْ، و لمْ يَتَبَقَ سِوَى قُصاصَةٍ بَيْضاءَ مُدَمْلَجَةٍ مِثِلَ كَعْبِ أَخِيلْ.

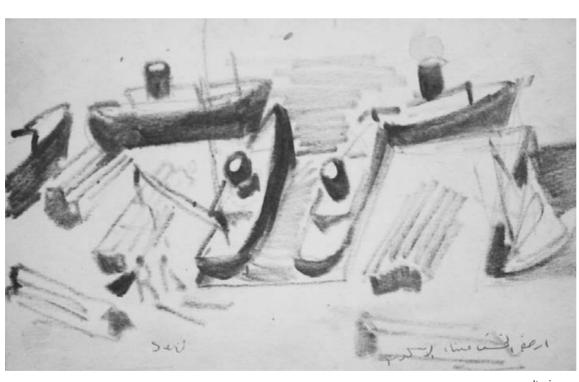

سيف ونلي

### فتحي عبدالله

ولد في عام 1957 بالمنوفية. درس اللغة في دار العلوم. ومن إصدارته «راعي المياه» 1993، «سعادة متأخرة» 1998، «موسيقيون لأدوار صغيرة» 2002 ، «أثار البكاء» 2004.

#### لابسو الكاوبوي

عَنْ أَوْلادِيْ؟



### فريد أبو سعدة

ولد في عام 1946 بمحافظة الغريبة. حاصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية، يكتب الشعر والمسرح. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر 1993، من إصداراته «طائر الكحول» 1998، « جليسٌ لمحتضر» 2001، « سماء على طاولة» 2003.

### مقاطع من قصيدة طويلة معلّقة بشص

في الثانية عَشرة كنت تَضربينَ رأسك مثلَ مَمْسُوسة أعمى وأنا أُنهجُ مثلَ عدًّاءٍ واضعاً يدي على يتحسسُ عَتمتَهُ ويمضيْ واثقاً كي لاَ تهرولَ صرِختُك على السلالمِ إلى الذينَ يَقرأونَ قَصَائِدَهُمْ تَحتنا

> لْمْ أُصدِّقْ أَنَّ عَصاً كَهَذِهِ تُفَجِّرُ إِثْنَي عَشَرَ يَنْبُوعاً حتى جاءً البُرهانُ مِن الجسدِ الحيِّ

> > جَسدُك عَلى ميّاه وَرُوحيَ معلَّقَةُ بشُصِّ

كلَّما اشتبكَ لساني بِلِسَاْنِكِ بَيْنَمَاْ يَقْرَعُ الزُّنُوْجُ طُبُوْلَهُم

أشعلتُ البخورَ و فتحتُ بابَ الشقَّة تجولتُ عَاْرِيَاً في الحادية عشرة صَباحاً وَعِينِيْ عِلَى البابِ. مرَّتُ خَمْسونَ قصيدةً و ثلاث حيوات كاملة . فَى انتظار أَنْ يكُسرَ ظلُّكِ مثلَّثَ كلُّما اهتزّ قلتُ: هي كُّمْ كنتُ واهماً

فالسحاباتُ أيْضَاً تتسلَّى بِتعذيْبيْ

مَتى قلت لِيْ: أنتَ مثلُ موسيقيٍّ إِلَى الأماكن ِالتي تَهمسُ فيَّ

الفراشة التي تِهم الطَّيرَان، الفراشةُ التي تُخفّي الينبُوعَ بأربعة لَمْ أَقَلْ لِّكِ أَبِداً ر بر براوغَتْني وأنا أَدْخلُ في الحَضْرةِ

حضورُكِ يُربِكُ الهواءَ ولا يُعرفُ، مثلَ مؤرَّقٍ، أينَ يَضعُ يُباغَتُ الحاضرون .. بأصابع البيانو تتحرَّكُ منْ تلقاء نفسِها

> قلبي جِدَاريَّةٌ بالحفرِ الغائرِ لا تُقرأ َ إلا بنورٍ جانبيٍّ ميلي قليلاً يا سيِّدتي لا تُقِفِيْ هَكَذَا وإلا اَخْتَفيتِ في البياض

كضربة جناح في الليل سيأتي الخصامً كتوقُّف ِ رجل ٍ في الهواء ... كوردةً تتفتَّحُ بالحركة البطيئة همستُ: لا يعذِّبُ بالنارِ إلا هُو وبللت بدمعها الهواء - كلَّما جاءت الريحُ من جهةِ

الْغَرْبِ دُختُ لأَنَّها تَمُرُّ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ

أغمضت عينيها ووقفت وأغمضت عيني وأنا أرسُم قَدَميْها بأحَمْرِ الشِّفَاهِ كانَ على الجُورِنال، في القَدمِ اليُمنَى أربعةٌ من سبعة زُعَمَاْء وَقَفُوا فِيُّ صُوْرَةٍ تَذْكَاْرِيَّةٍ وَّ فِي الْيُسَرِي مَقبرةٌ جَماعيةٌ وَعَجُوْزٌ تَنْتَحِبُ بينَ القَدَمَيْنِ كَانَ إعلان عن كو داك وَمُصَوِّرٌ يُوجُّهُ إلينا الكاميرا

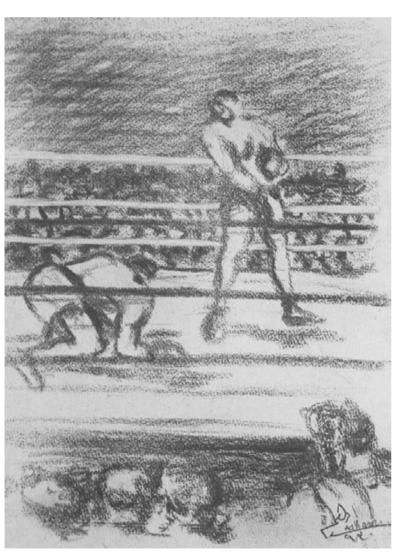

### كريم عبدالسلام

ولد بالمنصورة ودرس العلوم في جامعتها. من إصدارته «استئناس الفراغ» 1993، «بين رجـفـة وأخرى» 1996، «باتجاه ليلنا الأصلي» 1997.

#### الموت

في أوَّل السُّرادق، يَجْلِسُ إِخْوَةُ الْقَتيلِ يَتَأَمَّلُونَ أَسْلِحَتَهُمْ، عَنْدَ مُرورِ مَنْ يَكْرَهُونَهُ وَيَسُبُّونَ أُمَّهَاتِ الضُّبَّاطِ. مُساعِدوهُمْ يَتَفَرَّسُونَ في الْوُجوه بَحْثاً عَنْ عَلاماتٍ لا تَدُلُّ على الْحُزْنِ.

> السُّرادقُ يُحيطُنا مِنْ ثَلاثِ جِهاتِ نُقوشُهُ لا تَتْرُكُ لنا تَغْرَةً التَّلاوَةُ رَديئةٌ، لكِنَّنا نَهُزُّ رُووسَنا.

في مياه مِنَ الزَّخارِفِ، الأحمرُ هو الْمُسَيْطِرُ إلتواءاتُ الأَبْيَضِ والأَسْوَدِ تُحاوِلُ الالتِفافَ حَهْ لَهُ.

قَريباً منِّي مُسِنُّونَ احْتَسَوا الْقَهْوَةَ مَرَّتَيْنِ، دونَ خَوْف مِن اتِّهامهمْ بالشَّماتَة رَفَعوها إلى شِفاههمْ بَأَكُفٌّ مُرْتَعِشَةٍ ثُمَّ غَاْصُوا فِيْ حَياةً قادِمة عُيونُهُمْ رَماديَّةً، تَتَّضَحُ كُلُما حَدَّقوا فيمَنْ يُجاوِرونَهُم.

لَوْ أَتِي الْمَوْتُ الآنَ، سَيقْبِضونَ عَلَيْهَ مِنْ ياقَتِهِ، إِخْوَةُ القَتيلِ لِخُوةُ القَتيلِ لِوَ أَتِي، ظَانَا أَنَّهُمْ، مُنْهارينَ لِمَقْتَلِ أَخيهِمْ لو أَتِي، ظَانَا أَنَّهُمْ، مُنْهارينَ لِمَقْتَلِ أَخيهِمْ سَيقْبضونَ عَلَى عُنُقِهِ، مُجَرْ جرِينَ إيّاه على الْحَصَى الْحَصَى وَأَمامَ الْجُموعِ الْمُحْتَشِدَة، وَأَمامَ الْجُموعِ الْمُحْتَشِدَة، يَسْكُبونَ ماءَ النَّارِ على وَجُهِهِ يَسْكُبونَ ماءَ النَّارِ على وَجُهِهِ يَشْطُعونَ أَصابِعَهُ، إِصْبَعاً إِصْبَعاً عَلَى يَشْطُعونَ أَصابِعَهُ، إِصْبَعاً إِصْبَعاً يَصْبَعاً عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى الْمُحْتَشِدَة عَلَى الْمُعْولِي الْمُعْلِقِيقَ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمُعْلَى عَلَيْكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِهُ عَلَى الْمُعْلَى الْقَلْمُ الْمُعْلِيقِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِيقَ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيقَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلَى الْع

ثُمَّ يَشُقَّونَ عَضَلاتِهَ وَيَحْشونَها بِالْمِلْحَ وَلَوَصْمه نِهائِيًّا - اللَّوْتُ. وَلُوصْمه نِهائِيًّا - اللَّوْتُ. يَطْعَنونَ مُؤَخِّرَتَهُ.

تَأْتِي الشُّرْطَةُ فِي نِهايَة الشَّوْطِ لكِنْها لَنْ تَجِدَ سِوى الْقَتيلِ الْمُهيبِ.

الشَّبابيكُ مُسَكَّرَةٌ، ولا نِساءَ عَلَى الْعَتَباتِ الرِّجالُ ذَهَبوا إلى مُدُن تَذَكَّروها فَجْأةً يَسْكُنُها أقْرِباءُ لَهُمْ الأطفالُ، اسَّتِبْدَلوا الأسْطُحَ بِالشَّوارِعِ وَأعدّوا تِلالاً مِنَ الْحِجارَةِ وَالزُّجاجَاتِ الفارِغَةِ.



سيف ونلي



### محمد سليمان

ولد في عام 1946 بالمنوفية، ودرس الصيدلية، حصل على جائزة كافافيس 1984، من إصدارته «قصائد رمادية» 1985، «أعشاب صالحة للمضغ» 1997، «بالأصابع التي كالمشط» 1997، «تحت سماء أخرى» 2003.

#### مملكة

أُلقتْ على رَجْليهَ ثوبها و البلد الأمين كان ظهرُها مِزر كشًا بِحُمْرةٍ وَ تَدْيُها رُمَّانةً والنارُ تَحْتَ الجِلْدِ و اللسانُ لا يُعَانَقُ اللسَانَ عَرشُهُ مِنَ الْجَرِيْدِ كَاْنَ تُوبُهُ مُعَبَّا بِالعُشْبِ، وَكَاْنَ غَافِياً مِحْدِّراً عكَّازَهُ وَّمُلقياً قُراَّهُ خلفٌ الظَّهرِ ر المناريِّ تلفلفت بلحمِهِ الناريِّ وانحنتْ عَلَيهِ َ لَا اللهِ اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع وَفِي الظلامِ صارتْ كَعْكةً تلْتفُّ حولَ وَتَد وكانَ في فَضَائهاً يُنزلُ السلامَ يهرسُ الحشائشِ التي تسدُّ بابٍ القصرِ تُمَّ يَخرِمُ الجدارَ صَاعداً وَنَازِلاً مُبَارِكاً حَدِيْقةً مُعْلِّلًا بصرَّحِهِ المَائيِّ في مقهاهُ كانَ هُدْهدٌ ما زالَ هائماً يعدُّ قصَّةً لليْل

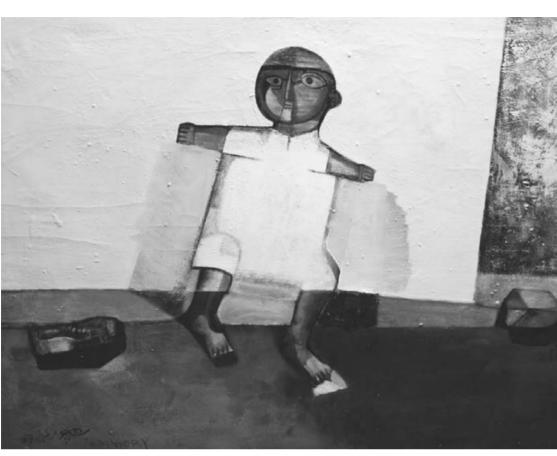

جورج بهجوري

أوْ يُلملمُ الحروف من مَغَارة يحطُّ حرف النون فوق الجيم ووق الجيم وربَّما العفريتُ لا يزالُ سابحاً مفتشاً لكنني أرى غريبة تصيرُ شارعاً وقبَّة يغفو عليها الصَّقْرُ شارعاً يفضُّها في الليلِ يفضُّها في الليلِ يفضُّها في الليلِ والصَّباح والطهيرة التي تسوقُ خيلَ الصَّهْد، والطهيرة التي تسوقُ خيلَ الصَّهْد، والبرودة التي ترسبتْ في القاعِ ربَّما تشيخُ وبَما تشيخُ وكاية يقفزُ الشتاءُ مِنْ حِكَاية يقفزُ الشتاءُ مِنْ حِكَاية وربَّما بداوةٌ تدسُّ فيها الناب ربَّما تصيرُ آخرَ الكتاب ربَّما تصيرُ آخرَ الكتاب ربَّما تصيرُ آخرَ الكتاب ربَّما تكونُ فاتحة. ربَّما تكونُ فاتحة.

25



عادل السيوي

### محمد صالح

ولد في 1942 بالمحلة. درس الصحافة ويعمل بها. من إصدارته «الوطن جمر» 1984، «خط الزوال» 1992، «صيد الفراشات» 1996، «حياة عادية» 2000، «مثل غربان سود» 2005.

#### وقت للذكري

أول الربيع الْورَقَتْ شَجَرَةُ التَّوت في الْحَدِيْقَةِ وَارْتَقَعَتْ عَالِياً إلى الشَّرْفَة وَمَلَتهُ الْخُضْرَةُ الدانيةُ على الذَّكْرى كَانَ ضُحىً كَانَ ضُحىً كَانَ الرَّبيعُ في أوَّلهِ كَانَ الرَّبيعُ في أوَّلهِ عَنْدَمَا حَمَلَهَا بَينَ يَدَيْهِ وَزَرَعَهَا هُنَاْكَ مَرْ وَقْتٌ طَوِيلٌ إِذَنْ مَرَّ وَقْتٌ طَوِيلٌ إِذَنْ أَسَابِيْعَ مَرَكَنُهُ بَعْدَ أَسَابِيْعَ مَرَكَنُهُ بَعْدَ أَسَابِيْعَ أَنْ يَمَدُّ يَدَهُ إِلَيْهَا وَيَاكُلُ أَنْ يَمَدُّ يَدَهُ إِلَيْهَا وَيَاكُلُ أَنْ يَمَدُّ يَدَهُ إِلَيْهَا وَيَاكُلُ

النساء كُنَّ يَأْتِيْنَ فِيْ الضَّحَيْ بِصُحْبَةُ أَطْفَالِهِنَّ الْمَعْلُولِيْنَ وَيَعْبُرْنَ الْقَنْطَرَةَ الْخَشَبِيَّةَ وَيَمْشَيْنَ بِخُطَى مُتوسلة وَيَمْشَيْنَ بِخُطَى مُتوسلة وَعندَمَا يَوَذَنُ لَصَلاة الْجَمَاعَة كُنَّ يُلْقِيْنَ بَالأَطْفَالُ فِي الْمَاءِ وَيَتُركُنَها على الشَّاطِئ هُنَاكَ وَيَتُركُنَ بِالمُقَامِ وَيَتَركُنَ بِالمُقَامِ وَيَتَرتُ السَّيءَ نَفْسَهُ لأَسَابِيعَ وَكَانَ يَتَعَلَّنُ الشِيءَ نَفْسَهُ لأَسَابِيعَ وَنَرَى الأَطْفَالَ يَتَعَافُونَ وَرَكِنَ النَّسَاءِ وَنَرى الأَطْفَالَ يَتَعَافُونَ وَرَرى الأَطْفَالَ يَتَعَافُونَ وَرَرَى الأَطْفَالَ يَتَعَافُونَ وَرَرَى الأَطْفَالَ يَتَعَافُونَ وَرَرى الأَطْفَالَ يَتَعَافُونَ وَرَرَى المُشَاهِدَةِ النِّسَاءِ وَنَرى المُقَالَ يَتَعَافُونَ وَرَرَى المُشَاهِدَةِ النِّسَاءِ وَرَرَى المُقَالَ المُشَاهِدَةِ النِّسَاءِ وَنَرَى المُعْمَالُولُونَ وَالْمَالَ السَّافِعَ وَنَا بَعْدَ السَّافِعَ وَلَكَ

في مديح الخالة كان لا يزال طفلاً عندما ماتت خالته وَذَهبَ مع أُمِّه إلى هُنَاكَ وَذَهبَ مع أُمِّه إلى هُنَاكَ وَرَأَى النَّاسَ تَبْكِي وَفِي عَمْرة انفعالَهِم وفي غَمْرة انفعالَهم وحمل معهم الجسد المسجَّى إلى هُنَاكَ تُمَّ وقف بَينهم والدَّمُوع فِي عَيْنيه مِ كَانَ الْخَلاء شَاسِعاً كَانَ الْخَلاء شَاسِعاً سَمع عَويل النَّسوة على البُعْد وبَدا طيباً سَمع عَويل النَّسوة على البُعْد وبَدا طيباً وبَدا طيباً هؤلاء على يَده وبَدا مَنْ هُنَاكَ كَانَ طِفْلي أَكْبر وَعَنْده مِنْ هُنَاكَ كَانَ طِفْلي أَكْبر



### محمد متولى

ولد عام 1971 بالقاهرة. درس الأدب الإنجليزي، ويعمل محررًا في التليفزيون المصري. حصل على جائزة يوسف الخال عن ديوانه «حدث مرة هكذا» 1992، وله ديوان بعنوان «القصة التي يرددها الناس هنا في الميناء» 1998 .

#### القصة التي يرددها الناس هنا في الميناء

عندما ترقدُ عارياً متيبسَ الحواس كمخمور يتمدَّدُ أمامَ البحر ويأخَذُ إيقاعهُ من رتابة صوت الأمواج تأتيكَ المرَّأةُ التي استطاعتُ أنْ تَسرقَ قَلبَكَ بايماءة عَفوية وهي تَبتسمُ بِعيون ذكية للخاية

(تُعرفُ ذَلكَ النَّوْعَ من الذَّكَاءِ الذي ْيُرَحِّبُ بِكَ سَاْخِرِاً ثُمَّ يُعطيكَ مِفْتَاحَ الدُّخُولِ إليه وقِتَ انصرافِهِ، وَكلُّ مَرَّةً مِفْتاحٌ جَدِيْد.. إَلخ)

وَفَجَأَةً يَنبتُ لَهَا جَناحان، لَكَنَ نَصْفَها السُّفلَيَ يَكُونُ مَدفوساً فِي الرَّمْل، تُحاولُ جَاهدةً أَنْ تُرفرفَ لإخراجه فلا تَفلحُ. في الأثناء لا تهتمُّ أنتَ سوى بمراقبة تَديْيها المُهْتزَيْن وَقَدْ اكتسبا صبَغةً مَلائكيَّةً أو هكذا فَسَرتَ هَالتي الضَّوء المُحيطتين بهما (بَعْدَ قليل تُدركُ أَنَّ هالَتي الضُّوء مُفيدتان في إنارة جَميْع أَجْزاء ذلك الصدر الرَّائع) كنتَ في حالة تُشبهُ إلى حدٍّ كَبيْر أَغْنية Let it be حَيْث تَستيقظُ على صوت الموسيقى كنت في حالة تُشبه إلى حدٍّ كبيْر أَغْنية وكنت في أعْماقكَ تَعلم أَنَّكَ صُعلوكٌ ولا لتجد العذراء مريم تُسدي لك النَّصائح وكنت في أعْماقكَ تَعلم أَنَّكَ صُعلوكٌ ولا يُليقُ بكَ مثلُ هذا المناخ (الكريه)، لكنَّك مُخدَّرٌ ولا تَقوَى على إيْضاح وجْهة نَظركِكَ في النَّهاية.

ثمَّ يأتي ملاكٌ طفلٌ بعضو ضخم ومنتصب ليخبركُمَا أنَّ بؤرةَ الضَّوءِ التي تتوسَّطُ السَّماءِ فَوقَكُما ليست سوَّى خُدَّعَة، وأنَّهم اعتادوا أنْ يدعوها الها، لكنَّهُ وَجَدَ أنَّ سبَبَ ذَلكَ يرجعُ للظلامَ الذي يكسوُّ جَميْعَ مَنَاطِقِ الْجُوار، غيرَ أنَّهُ – على حدِّ قولِهِ – لا يستطيعُ مُكاشفةَ أقرانِهِ بهذَاْ

(رُبَّماً - كَمَا أَلْمُ مِنْ بعيد َ - لَانَّ ذلكَ سَيثيرُ الفزعَ بينَ الْجُموعِ) لا يَسَعُكَ بَعِدَهَا إلا أَنْ تنقِّلَ عَينيكَ بَينَ صَدِيْقَتكَ

(تلك الفراشةُ المرفرفةُ بلا هُوادة فوقَ سطح الله بدورق مغلق تشتدَّ حرارةُ الهواءِ المتروكِ دَاخلَهُ كُلَّما ضَاقَتْ مَسَاحَتُهُ) وُبينَ بُؤرةِ الضَّوءِ في السَّمَاء

زاعماً أَنكَ قدْ فهمتَ شيئاً كما يبدو من نظرتك الاستبطانية وإيماءة رأسك!!!

تَكُونُ قَدْ أَفَقَتَ قَلِيلاً بِينِما يَتَطَلَّبُ مَزَاجُكَ وَقْتَهَا - عَوَدَةً إِلَى الْخَدَرَ. تنهضُ مُتثاقلاً - وَقَدْ حَملتَ قناعةً بأنَّ الحُبَّ الذي تَعيشُهُ ليسَ سِوَىْ بُؤْرةِ الضَّوءِ هَذه وإن اتخذَ أشكالاً عَديْدة لإثباتِ الْعَكْسِ -

تبتعَدُ قليلاً عَنْهَا ثُمَّ تغرسُ سَاقيكَ في الرَّمْلِ - رُبَّما لأنَّ تلكَ هي الطَّرِيْقةُ الوحيْدةُ التي تعلمتَها للإفصاح عنْ مَشَاْعِرِكَ - أَوْ لَأَنَّكَ كنتَ مَأْخُوْذاً بِفكرةِ أَنْ يَراكُما التي تعلمتَها للإفصاح عنْ مَشَاْعِرِكَ - أَوْ لأَنَّكَ كنتَ مَأْخُوْذاً بِفكرةِ أَنْ يَراكُما الناسُ فيما بعد كتمثالين بديعين يتبادلان الحبَّ على رأس ميناء مُزدحم، وينسجُ عنهما حمَّالو الميناء وَعُمَّالُ السفن قصصاً يُردِّدونَهَا آخر الليل لِزوَجاتِهِمْ المتلهفات للمضاجعة كنوع من الإرتقاء بمشاعرهن.

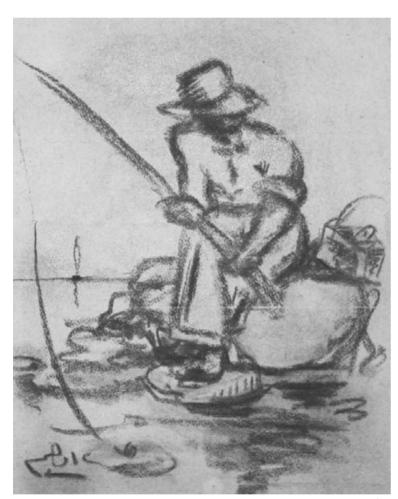

أدهم ونلي



### محمود قرني

ولـد في عـام 1961 بالفيوم. درس القانون ويعمل بالصحافة. من إصدارته «حمامات الإنشاد» 1996، «خيول على قطيفة البيت» 1998، «هواء لشجرات العام» 1998، «الشيطان في حقل التوت» 2003.

أدهم ونلي

#### خديعة

بيني وبينها حارسٌ وثمرة بيني وبينها كَلاَّ وجدارٌ وينبوع هذه العالقةُ بأطرافِ أصابعي لا تتركها ولا تتمنى عليها

بيني وبينها قلوب عارية وأهل وأجراس وحناة وحدائق ناعمة غراب ونعش وخطاف وحقيبة ووداع رقيق بيني وبينها عظام وشفاة غليظة ورمح ومعدة متقلصة

بيني وبينها نيرانٌ وأشجارُ صمغ وأشعةٌ زرقاءُ تتمدَّدُ من الضَّجر بيني وبينها رحلةٌ مربوطةٌ في كلمة ورصاصةٌ مربوطةٌ في حرب وحربٌ تحاولُ أنْ تَتَجَمَّلَ

في حضرة المؤت، بيني وبينها مقعدان سنجلس عليهما معاً عنْدَمَا تتشابك الأنهارُ وَعِنْدَمَا تعبرُ من مسامها كلمات السرِّ وشَفرات الجُنُودِ فالألغازُ دائماً هكذا!

ناعمةٌ وملساءُ وفتّاكةٌ أحياناً لكنَّها ستتركُ لنا طَرِيْقةً نَعُودُ بِهَا إلى خَطَايْانًا

بينيْ وَبَيْنَها نِصْفُ رَجُلٍ بينها وبيني نصفُ أنثي وهذا ما أبقَتْهُ لنا الخَديْعَةُ والأهلُ.. والدَماءُ التي تَطْفُرُ من أُنُوفِ الأَشِقَّاءْ.



### مهاب نصر

ولد في عام 1962 بالإسكندرية. شارك في إصدار مجلة «الأربعائيون»، ويشارك حاليًا في إصدار مجلة «أمكنة»، وله «أن يسرق طائر عينيك» 1997.

#### كرجل شريف

كانَ يَنظرُ إليَّ ويلتفتُ إلى النافذة، وَيُغمغمُ:
- «أعلمُ.. كلَّ هذه سَخَافاتٌ» فَمُهُ كانَ ضِدَّهُ أَرادَ أَنْ يَبتلِعَ الإهانةَ أَنْ يكونَ مَعدَةً للأَخْطَاءِ أَنْ يكونَ مَعدَةً للأَخْطَاءِ أَنْ يُكونَ مَعدَةً للأَخْطَاءِ أَنْ يُطرَدَ ويُنسَى أَنْ يُطرَدَ ويُنسَى في صَبيحة كَهذه في الطَّابُورِ في صَبيحة كَهذه في الطَّابُورِ في صَبيحة كَهذه في حرجل شريف...

اسْمعُوا في جيّداً
لقدْ ذَهَبَ
كرجل شريف
كرجل شريف
وظلَّ الهواءُ ساكناً وأكرِّرُ:
وقهُ ما تَوقَّعْناهُ
وحفَّةُ الأقدام الغريبة
والصرخةُ المدلاة من السقف
والصرخةُ المدلاة من السقف
مخترناهُ من التراجع
مذرناهُ من التراجع
مقريباً. كنّا نُخطِّطُ لَهُ
باستعارات وصُور
باستعارات وصُور
فمنا كنت تُلُوحُ لَنا بدوت مُقطِّباً
هُنا أنتَ تميلُ على طفلين وتقولُ أشياءَ
وتقولُ أشياءَ

وكانتْ جميلةً دائماً... دائماً

كلَّ هَٰذَا التَّشِبُّثَ بِالْحَيَاةِ

كرجل شريف لمْ يمتدحِّ الْعَالَمُ أرادَ أنْ يكونَ خادماً

وبيد ترتعشُ أرادً أنْ يأخذَ دورَهُ في الطَّابور

هذه هي غُرْفَتُهُ هلْ فَهِمْتُمْ؟ لقدْ قرر رَ إذنْ

بَدا لهُ مُقرفاً

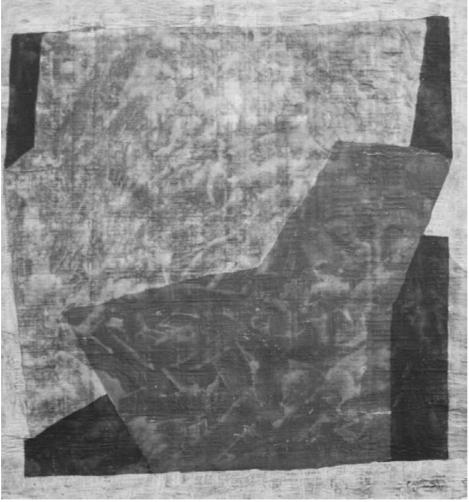

دم حنین

#### هدی حسین

ولدت في عام 1972 بالقاهرة. درست الأدب الفرنسي. تكتب الرواية، ولها ترجمات من الأدب الفرنسي. من إصدارتها: «ليكن» 1996، «أقنعة الوردة» 2002.

#### الشجرة الأم

الشجرة الأم تريد أن تحمل وليدها بعد الطلق مباشرة الشجرة الأم تحيط فيسيئتها الوليدة بجدورها وشعر جُدُورها الشجرة الأم تُحيط فَسيئتها الوليدها ليَنام الشَّجرة الأم تُريد أن تُغيي لوليدها ليَنام الشَّجرة الأم تُريد أن تُغيي لوليدها من نظرات الجارات المشَّجرة الأم تريد أن تحمي وليدها من نظرات الجارات المشَّجرة الأم تريد أن تُظلّ على وليدها من الشَّمس الشَّجرة الأم تفتح رجليها المرفوعتين على جذعها وتَمدُّ من أصابعهما فُرُوعاً وأوراق شَجرٍ كَثِيف الشَّجرة الأم تقف على يديها كامراة هائية المشقوقة متفرعة إلى فَخِذَيْن مُستبيحات اللمْس والضَّحك وتبادل الشَّجرات الفرف حولها الطرف حولها الشَّجر عموماً والوليد الفسيلة لاهيا كصغار الشَّجر عموماً ومشى متبخراً.



أدهم ونلي



### ياسر عبداللطيف

ولد عام 1972 بالقاهرة، تخرج في قسم الفلسفة جامعة القاهرة 1994. يعمل بالتليفزيون المصري منذ 1998 في مجال كتابة البرامج. يكتب الرواية والشعر وفازت روايته الأولى قانون الوراثة 2002 بجائزة ساويرس عام 2005، وله ديوان «ناس وأحجار» 1995.

#### التذكر علم النسيان جهل

تحت ضوء خافت كنتُ أنبشُّ كتاباً بَخنجر بَحثاً عنْ شيء ما لستُ أذكرُهُ لم أحده بالطبع لَكنَّ ملمس المُقبَضِ والتماعَ النصل ِصُعوداً وهبوطاً وَمِزِيَقَ الورقِ الَّتَي تناثرتْ هَبَاءً شكَّلوا لحظةَ معرَّفة تبرقُ الآنَ بعدَ انقضًاءِ السنين عبر ضباب الماضي

وذات مساءِ شتويً خُرجنا سُوياً من الجَامِعَة وَسرْنا حتَّى ميدان الجيزة بحذاء سور حديقة الحيوان وهمهَماتُ ألفٍ وحش نائم بداخلها تأتينا عبرَ الظلامَ تناولنا طَعَاماً رَديئاً في مطعم صاحبَهُ سبَّاحٌ قَديْم صافح عبد النَّاصر والسادات على التوالي في صورتين فوتوغرافيتين على الجدار لا أذكر أيَّ حَدِيْثِ تَبادَلْناه لَيْلتَهَا لكنَّ المشهدَ بأكملهُ يأتيني ْ كتآلف بينَ نقيضينَ في منهج جَدَليٍّ للذِّكْرَيات

كانتْ نَائمةً على سَريرٍ مُقابلٍ لسريري على جَانِبهَا ورداءُ نومِهَا ينحسَرُ عنْ باطن ساقيها النَّاعمتين وقدميها اللتين لملاك أسمر صارتْ المسافةُ بين السريرين كمسافة بينَ مدينتين يفصلُهُما نهرٌ الماءُ يصلُّ لركبتيَّ وعرضُ النَّهرِ متران وليسهَّلَ القدِرُ امكاناتِ سخريَّتِهِ مِنِّيْ جُفَّفَ مَاءَ النَّهْرِ وَفَرَشَ أَرْضَهُ بِبِسَاْطٍ صَغِيْر وَبِالرغم مِنْ ذَلَكَ لَمُّ أَسْتَطُعُ العُبُوْرَ

الآنَ أرى هيكلَ الْجَمَال نَائماً وبيننا المسافة الواقعة وذكراها

31